## الثَّمَنِ الْخامَسِ مَنِ الْحَزِبِ السَّادِسِ عَشرً

وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَرُهُ مُ يَلْقَاءَ اصْحَبِ النِّارِ فَالْوُا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينٌ ۞ وَنَادِي ٓ أَصْعَبُ الْاعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ مِ بِسِيمِيهُ مِ قَالُواْ مَا أَغْنِيٰ عَنكُمْ جَمَعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكُيرُونَ ١ أَهَو لَاء إلذينَ أَفْسَمُمُ لَا يَنَا لَكُمُ اللَّهُ أِيرَحُمَا إِنَّا اللَّهُ مُ اللَّه أُيرَحُمَا إِنَّا ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْهُمْ تَحْيَرُنُونٌ ۞ وَنَادِيْ أَصْحَبْ البَّارِ أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَ آفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوٓا إِنَّ أَللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى أَلْكِهِ بِنَ ۞ أَلَذِ بِنَ الْتُخَذُواْ دِينَهُمُ لَمُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيِ الْ فَالْيَوْمَ نَسِيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِفَآءَ بَوْمِهِمُ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلَتِنَا بَحَحَدُونَ ٥ وَلَقَادَ جِنْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَّى وَرَحْمَةً كِتَّقَوْمِ يُومِنُونَ ١ هَلَ يَنظُرُونَ إِنَّا تَاوِيلَهُ وَ يَوْمَ يَالِةٍ تَاوِيلُهُ و يَقُولُ أَلَذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدُ جَاءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَلَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا أَوَنُرَدُّ فَنَعَمَلَ غَيْرَ أَلزِك كُتَانَعَمَلَ قَدْ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكُواللَّهُ الذِه خَلَقَ أَلْتُمَواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّهُ أَبْسَامِ ثُمَّ أَسُ نَبُوىٰ عَلَى أَلْعَرُشُ يُغُينِهِ إِلَيْلَ أَلَيَّهَارَ يَطَلُّكُهُ وَحَيْيَنَا وَالشَّمْسَ وَالْفَهَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرِنِ بِأَمَّرِهِ ۗ أَهُ لَهُ الْحَالُقُ وَالْآمَرُ تَبَيْرَكَ أَلِلَهُ وَبُّ الْعَنْ لَمِينَّ ١٤ عُواْ رَبَّكُم وَضَرُّعًا وَخُفَيَّةً إِنَّهُ ولَا يُحِيثُ الْمُعْتَدِينُ ﴿ وَلَا تَفْتَسِدُ والْفِي إِلَا رَضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِن رَحْمَتَ أَلَّهُ قَرِبِكُ مِنَ ٱلْخُنِينِينَ وَهُوَ أَلْنَكِ